## المال العرب

للإمام العبال منه أبى الفيضل حَبال لدّين محبّ بن مكرم ابن منظور الافريقي المضرى

الجحلِّداكخَامِسْعَشِ

دار صــادر بیرونت

ومنيحته ، وقد تقدم الفرق بين التمام والوفاء . \_\_\_ والوافي من الشعر : ما استوفى في الاستعمال عدَّة أجزائه في دائرته ، وقبل : هو كل جزء بمكن أن يدخله الزَّحاف فسَلِّمُ منه .

والوَ فاء : الطُّنُولُ ؛ يقال في اللُّعاء : مات فلان وأنت بوَ فَاهُ أَي بِطُولُ عُمُرٌ ، تَدْعُو له بِذَلِكَ ؛ عن ابن الأعرابي . وأو"فَى الرَّجلُّ حقَّه ووَّفَّاه إياه بمعنى : أَكْسُلُهُ له وأعطاه وافياً . وفي التنزيسل العزيز : واسْتُوْفَاهُ : لَمْ يَدَعُ مُنَّهُ شَيْئًا . ويقال : أَوْفَيْنَهُ حَقَّهُ وَوَ فَتَّيِّنَهُ أَجْرُهُ . وَوَفَّى الكِيلَ وَأُوفَاهُ : أَتُمَّهُ . وأُوافَى على الشيء وفيه : أَشُرَفَ . وإنه لميفاء عملي الأشراف أي لا يزال يُوفِي عليها ٢ وكذلك الحيمار . وعَبِر ميفاء على الإكام إذا كان من عادته أن يُوفئ عليها ؛ وقال حميد الأرقط يصف الجدان

> عَبْرانُ مِيفاء على الرُّزُونِ ، حَدُ الرَّبيعِ، أَرِنْ أَرُونَ لا خَطِلِ الرَّجْعِ ولا قَرُّونَ ، لاحق بطن يغرأ سبين

وَيُرُوى : أَحْقَابَ ﴿ مَيْفَاءٍ ﴾ والوَفْنِي ُ مَنِ الْأُوضَ : الشُّمْرَفُ أَيُوفَى عليه } قال كثير :

وإنَّ كُلُو بِيَتْ مِن دُونَهُ الْأُرْضُ وَأَنْسُرَى، النُّكُبُ الرَّياحِ ، وَقَلَّهُمَا وَحَفَيْرُهَا والمنفَّى والميفاة ، مقصوران ، كذلك . التهذيب : والميفاة ُ الموضع الذي يُوفي فَوقه البازي لإيناس الطير. أو غيره ؛ قال رؤبة :

> أبلع ميفاء رؤوس فوره ا ، قوله « قال رؤية التع » كذا بالاصل .

والمنفَى : طَبَّق التَّنُّور . قال رجل من العرب الطباخه : خَلَلْب ميفاك حيى بِسُضَحَ الرُّودُونَ ؟ قال : خَلَتْبُ أَي طَلِّقُ ، والرُّودُونُ : الشُّواء . وقال أبو الحطاب : البيت الذي يطبخ فيه الآجُرُّ يقال له المبيفي ؛ روي ذلك عن ابن شميل .

وأو فَي على الحبسين : زادَ ؛ وكان الأصمعي يُنكره

والرَّفَاةُ : المُنْدِيَّةُ . والوفاةُ : الموت . وتُونُونُونِيُّ وَوَ جِدَ اللَّهُ عِندِهِ فُوفًّاهِ حَسَابَهُ ۚ . وَتَوَافُّنَّاهُ هُو مِنْهُ ۖ فَلانَ وَتُوافًّاهُ الله إذا قُسَبَضَ نَفْسَهُ ؟ وفي الصحاح : إذا فَسَصُ رُوحَه ، وقال غيره : نَوَفَتِي الميت اسْتَيِفَاء مُدَّتِه التي وُ'فِيتُ له وعَدَد أَيَامِه وشُهُوره وأعوامه في الدنيا . وتَوَفَّيْتُ المالَ منه واستونَّفَيَّتُهُ إذا أُخَذَته كله . وتُوَفَّيْتُ عُدَد القوم إذا عَدَدُتهم كُلَّتُهُم ؛ وأنشد أبو عبيدة لمنظور الوَ بْرِي :

إنَّ بني الأَدْرُ و لَيُسُوا مِنْ أَحَدَّ ﴾ ولا تُوَفَّاهُمْ قُرَبُسٌ فِي العددُ

أي لا تجفلهم قريش كَامَ عددهم ولا تَـُسْتُوفي بهم عدَّدَهُم ؛ ومن ذلك قوله عز وجل : الله يَتَوَفَّلَي الْأَنْفُسُ حَينَ مَوْتَهَا ؛ أي يَسْتَوفي مُدَد آجالهم في الدنيا ، وقيل : يُستُنُّو في تَمَام عدَّدُهُم إلى يوم القيامة، وأمنا تأو فشي النائم فهو استيفاه وقنت عقله وتمييزه إلى أن نام . وقال الزحاج في قوله : قُل يَتُوَ فَأَاكُم مَلَـكُ الموت ، قال : هو من تَوْفِية العدد ، تأويله أَنْ يَقْسِصَ أَرُ وَاحْكُمُ أَجِمِهِينَ فَلَا يَنْقُصُ وَاحْدُ مِنْكُمُ، كَمَا تَقُولُ: قَدْ اسْتَـُو ْفَيَنْتُ مِنْ فَلَانَ وَتَـُو َفَيَّتْ مِنْهُ مَا لِي عليه؛ تأويله أن لم يَبْق عليه شيء. وقوله عز وجل: حتى إذا جاءتهم وُسُلُنا يَشُو َفَتُو نَهُم ؛ قال الزجاج : فيه ؟ والله أُعلم ، وحيان ؛ يكون حتى إذا جاءتهم ملائكة ْ الموت يَتُو ْفَتُو ْبُهُم سَأَ لُنُوهُم عَنْدَ المُعَايِّنَة فَيُعَتِّرِفُونَ